## (٥٩) بأب ماجاء في الطعام ببعث إلى أهل المبت

١٦١٠ - حرث هِ صَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ . قَالَا: تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَمْفَرِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَمْفَر ؛ قَالَ : لَمَّا جَاء نَمْى جَمْفَرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَقِيلِيْهِ
و اصْنَمُوا لِآلِ جَمْفَرِ طَعَامًا . فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْفَلُهُمْ ، أَوْ أَمْرٌ يَشْفَلَهُمْ » .

١٦١١ - مَرْثُنَا يَمْ مَنْ أَبِي اَبُنُ خَلَفٍ، أَبُوسَلَمَةً. قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ. حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أُمَّ عِيسَى الجُزَّارِ ؛ قَالَتْ : حَدَّ ثَنْنِي أَمْ عَوْنِ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ جَدْ ثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أُمَّ عِيسَى الجُزَّارِ ؛ قَالَتْ : حَدَّ ثَنْنِي أَمْ عَوْنِ ابْنَةَ مُحَمِّدِ بْنِ جَمْفَرِ ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاء بِنْتِ مُحَيْسٍ ؛ قَالَتْ : لَمَّا أُصِيبَ جَمْفَر وَجَعَ رَسُولُ اللهِ وَلِيكِينِ إِلَى أَمْلِهِ جَمْفَر ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاء بِنْتِ مُحَيْسٍ ؛ قَالَتْ : لَمَّا أُصِيبَ جَمْفَر وَجَعَ رَسُولُ اللهِ وَلِيكُنْ إِلَى أَمْلِهِ فَقَالَ وَ إِنَّ آلَ جَمْفَر قَدْ شُغِلُوا بِشَأْنِ مَيَّتِهِمْ ، فَاصْنَمُوا لَهُمْ طَعَامًا » .

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَا زَالَتْ سُنَّةً ، حَتَّى كَانَ حَدِيثًا فَتُرِكَ.

قال السنديّ : في إسناده أم عيسي ، وهي مجهولة لم تسَمَّ . وكذلك أم عون .

## (٦٠) باب ماماء في النهى عن الاجتماع إلى أهل الميث وصنعة الطعام

1717 - مَرْشُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ . قَالَ : ثنا سَمِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . ثنا هُسَيْمٌ . مِ وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ عَنْلَهِ ، أَبُو الْفَضْلِ . قَالَ : ثنا هُسَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ شُجَاعُ بْنُ عَنْلَهِ ، أَبُو الْفَضْلِ . قَالَ : ثنا هُسَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَنْدِ اللهِ الْبَحَلِيّ ؛ قَالَ : كُنّا نَرَى الإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيْتِ ، وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ ، مِنَ النِياحَةِ . اللهِ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَحَلِيّ ؛ قَالَ : كُنّا نَرَى الإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيْتِ ، وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ ، مِنَ النِياحَةِ .

في الزوائد: إسناده صحيح . رجال الطريق الأول على شرط البخاري والثاني ، على شرط مسلم .

۱٦١٢ — (كنا نرى ) هــذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة رضى الله عنهم ، أو تقرير النبي عَلَيْكُنْ . وعلى الثانى فحكمه الرفع . وعلى التقديرين ، فهو حجة .